

تركتٌ وفاةُ السيدة (خديجةَ بنت خُويلد) فراغاً كبيراً في نَفْس الرسول عَلَيْ ، فقد كانت نعم الأنيس ، الذي يواسي النبيُّ عَلَيْكُ ويُخفِّفُ عنه آلامهُ ويشدُّ منْ أزْره وتساءل الصحابة بعد موت (خديجة): ـ هلْ يبقَى الرسولُ عَلَيْ بلا زوجَة بعد وفاة أمَّ المؤمنينَ (خديجة بنت خويلد) ؟ وانطلقتْ (خولةُ بنتُ حكيم السلميَّةُ) إلى رسول اللَّه ﷺ لتُفاتحه في موضوع زواجه ، فقالت له في تلطُّف ورفق : - يارسولَ اللَّه ، كأنِّي أراكَ قد أصابَتْك وَحْشةٌ لفقد (خديجة)! فقالُ النبيُّ عَلَيْ في تأثُّر: - أجل ، كانت أمَّ العيال وربَّةَ البيت . وانتهزَتْ (خولةُ بنتُ حكيم) الفرصةَ ، وقالت : \_يا رسولَ اللَّه ، أفلا أَخْطُبُ لَكَ ؟ وسألها الرسول عَلَيْ عمَّنْ تَقْصدُها (خولَةً) ، فقالت : - يا رسولَ اللَّه ، أَخْطُبُ لَكَ (سَوْدَةَ بنتَ زَمْعَةَ) ، أرملة

السكران بن عمرو الأنصاريُّ



الكالم الدال الماليات المالك الدالم المالية المالية المالية المراقة والمراقة والمراقة المراقة المراقة

وراحَتْ (خولَةُ) تَقُصُّ على الرسولِ ﷺ قصَّةَ هذه المرأة المجاهدة ، التي هاجرت مع زوجها إلى الحبشة ، وهناك مَرضَ

زوجُها ولقى حتفه ، وتركها بلا عائل ، ولو عادت إلى أهلها للأرْغَمُوها على العودة إلى الكفر والوثنيَّة .

لا رغموها على العودة إلى الحقر والوندية .

كانت السيدة (سودة بنت زمعة) امرأة طاعنة في العمر ،
حيث تجاوز عمرها الخامسة والخمسين ، ولم تكن ذات
مال أو جمال ، وبرغم ذلك فقد وافق الرسول على الزواج بها .

رواج بها . وانطلقت (خولة بنت حكيم) حتى أتت بيت (سودة نت زمعة ) ، فدخلت عليها ، وقالت لها .

بنت زَمعةً) ، فدخَلتْ عليها ، وقالتْ لها : - ماذا أَدْخلَ اللَّهُ عليك من الخير والبركة يا (سودةً) ؟

فسألتُ سودةُ في دهشة :

ماذا لديكِ يا خولةُ ؟

\_أرْسلني رسولُ اللَّه ﷺ لكي أخْطُبَك له .

ولم تصدَّقْ (سودةُ) نفسها ، فبعد أَنْ أظلمت الدنيا في وجهها بعد وفاة زوجها ، وانصراف التاس عنها ، عادت



الحياةُ تبتسمُ لها من جديدٍ ، وتفتحُ لها ذراعيها عن آخرهما ،

لكيُّ تسْري فيها الروحُ ، بارتباطها بسيد البشرِ ، وخاتم المرسلين عَيْكُ . وأرسلت (سودة بنت زمعة ) إلى رسول اللَّه عَلِيُّ

تقولُ له:

- أمرى إليك يا رسولُ الله . فقالَ لها رسولُ اللَّه عَلَى :

\_ مُرى رجُلاً من قُومك يُزوِّجُك . فأمرت ابن عمُّها (حاطبُ بن عمرو) أنْ يتولِّي أمرُ زواجها،

فزوَّجَها (حاطبُ) للنبيِّ ﷺ ، فكانتْ أول زوجة يتزوَّجُها النبي عَلَيْ بعد السيدة (خديجة) .

مصدقين :

وتعجُّبَ بعضُ أهل مكَّةً من هذا الزواج ، وقالوا غير - امرأةً في هذا العمر ، غيرُ ذات مال ولاجمال ، يتزوَّجُها (محمدٌ) بعد (خديجة بنت خويلد) سيدة نساء قريش ؟ لكنُّ هذا كان يُؤكِّدُ نبلَ أخلاق الرسول على ، فقد كانَ الغرضُ الأساسيُّ من هذا الزواج هو مواساة هذه الزوجة،



وحمايتُها من بطش أهلها وتعذيبهمْ لَهَا ، ومكافأةً لها

وحمايتها من بطشِ اهلِها وتعديبِهِم لها ، ومكافاة لها على صبرِها وتحمُّلِها للشدائدِ في سبيلِ اللهِ .

كذلكَ فقد كانَ الرسولُ عَلَيْ يطْمَعُ أَنْ يكونَ هذا الزواجُ سببًا في مَحْوِ الحقد والضغينة مِنْ قلوب قومها ، فقد كانوا يُظْهرُونَ العداءَ الشديدَ للرسول عَلَيْ والإسلام ،

ولاشك أنَّ هذا الموقف قد أثَّر فيهمْ تأثيرًا شديداً ، فقد أعْجبُوا بهذا الصنيع الرائع من النبي في ، وبالفعل خفَّفَ قومُها من عداوتهمْ وبُغْضهمْ للإسلام ، ودخلَ منهم عددٌ كبيرٌ في دينِ اللَّه . ومنذُ دخلتُ (سَوْدةُ بنتُ زمعةَ) بيتَ النبي في ، وهي

ومنذ دخلت (سودة بنت زمعة) بيت النبي على ، وهي تدرك أنَّ مهمتها هي إرضاء رسول اللَّه على ، والقيام بتدبير شُنونه ، والتخفيف من آلامه وهُمُومه مثلما كانت تفعل (خديجة بنت خويلد رضي اللَّه عنها) . وارتفعت (سودة بنت خويلد رضي اللَّه عنها) .

الرسول ﷺ إلى مرتبة عالية ، حيث صارت أمَّا للمؤمنين ، بعد أنْ كانتْ مجرد ورُد ورجة لرجل منهم . ولم تكن تريد أكثر من ذلك ، بلْ يكفيها هذا النسب وهذه

ولم تكن تريد اكثر من دلك ، بل يحقيها هذا النسب وهذه الصلة مِنْ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ : الصلة مِنْ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ :

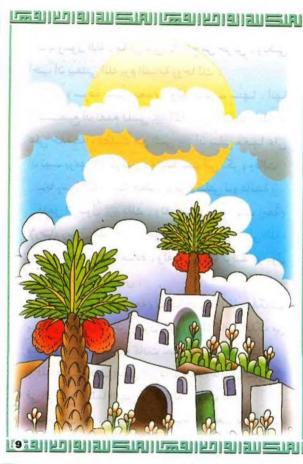

## مُلَكِ اللهِ اللهِ على المُؤرواج مِنْ حرْسٍ ، ولكنَّى \_\_\_\_\_\_يا رسولَ اللَّه ، ما بي على الأزواج مِنْ حرْسٍ ، ولكنَّى

بِ رَسُونَ اللَّهُ مَا بَيْ عَلَى الْأَرُواجِ مِنْ حَرِضٍ ، وَلَحْنَى أَحْبُ أَنْ يَبْعَثَنَى اللَّهُ يُومَ القيامة زوجًا لَكَ .

ورأت (سَوْدَةُ بنتُ زمعةً) ، وقد كَبِرَتْ سنُها ، أنها لا تستطيعُ أَنْ تُقَدِّمَ للنبيُ ﷺ أكثر من رعايته والقيام على خِدْمَته ، فطلَبَتْ من النبي ﷺ أَنْ يَبْقَى مَعَها عالى

أَنْ تُهَبَ يَومَهَا لأَمُ المؤمنينَ (عائشة بنت أبى بكر) وقالت : \_يا رسولَ الله ، لقد جعلت يَوْمي ولَيْلتي لـ (عائشة) . ففعلَ الرسولُ ﷺ ذلك ، وتفرَّغَتْ (سَوْدَةُ بنتُ زمعةً)

لإرضاء رسول الله على التقرُّب إلى الله، فراحَتْ على التقرُّب إلى الله، فراحَتْ تَجْتَهِدُ في العبادة ، وتفتخرُ بأنها ترتبطُ برسولِ الله على الله على التقريب الرباط المقدس . كانتْ (سُودْدُ بنتُ زمعةً) مرحةً خفيفة الظلُّ ، فكانتْ

سببًا في التخفيف عن رسول الله على عالت علكه من هذه الروح السمحة ، وكانت تُضْحكُه ضحكًا بريئًا . هذه الروح السمحة ، وكانت تُضْحكُه ضحكًا بريئًا . فقد صلّت خلف النبي على ذات لَيْلة ، فأطال النبي على

فله طبعت حمل النبي يهي والت المحال النبي يهيه الله الله الله الله التهاى من صلاته ، قالت له : \_ يارسولُ الله ، صليتُ خُلفَكَ اللّيلة ، فركعت بي فاطلت ،



## حتِّى أمسكتُ بانفي مخافة أنْ يقطر الدم . وكانت (سُودةُ بنتُ زمعةً) طيبة القلب إلى درجة كبيرة ، فكانت تتصرَّف بعفوية شديدة ، دونَ أن تقصد شيئًا

أو تتعمده . فبعدُ أن انتهت عزوةً بدر ، وجاءً المسلمونُ بالأُسْري ،

ورأت (سودة) (سهيل بن عمرو) - وهُو أخو زوجها السابق - في الأسر ، ورأت يديه مربوطة إلى عُنقه بحبل ،

فلم علك نفسها أن توجُّه إليه الكلام قائلة : - يا أبا يزيد، أسلمتُم أنفسكُمْ وأعطيتُمْ بأيديكمْ،

ألا مُتَّم كرامًا!

وسمعها الرسول على فناداها من البيت ، وقال لها -أعلى اللَّه (عزُّ وجَلُّ) وعلى رسوله تُحرُّضينَ ؟ فأجابت قائلة:

ـ يا رسولَ اللَّه ، والَّذي بعثُكُ بالحقُّ ، ما مُلكتُ نفسي حينَ رأيتُ أبا يزيدٍ ، مجموعة يداهُ إلى عُنُقه ، أنْ قُلْتُ

وكانَ الرسولُ ﷺ يَعْلَمُ فيها هذه الصفة ؛ ولذلكَ فقد سكت عنها ولم يلح في عتابها .



## مَّلَكِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى إِرْضَاء رسولِ اللَّهِ ﷺ بأَىُّ صورة ، كما تذكَّرت عرْصَها على إِرضاء رسولِ اللَّه ﷺ بأَىُّ صورة ، حتَّى وإنْ كانَ في ذلكَ تنازلٌ عن حقَّها عن طيب خاطر

ورضا نفس . وقالت (عائشة ) وهي تودِّعُها إلى مثواها الأخير : \_ما من امْرأة أحبُّ إلى أَنْ أكونَ معها من (سودة بنت

رمعة ) أَلَمًّا كَبِرَتْ ، قالتْ : ومعة ) أَلَمًّا كَبِرَتْ ، قالتْ :

\_يا رسولَ اللَّهِ ، قد جعلتُ يومي منكَ لـ (عائشةَ) ! رَحِمَ اللَّهُ السيدةَ (سَوْدَةَ بنتَ زَمعةَ) ، الَّتي كانتْ مثالاً

رحم الله السيدة (سودة بنت زمعة) ، التي كانت مثالاً للتضعية والفداء ، فقد هاجرت هي وزوجُها إلى الحبشة في سبيلِ الله ، وتحمَّلت بشجاعة الموقف واثبتت أنها جديرةً

بحبُ المُسلمينَ وثقة رسول اللَّه ﷺ . وعندما انتقلت الله ﷺ ، عرفت كيفَ تقُومُ بدورها كزوجة تَرْعَى زوجَها وتُخفَفُ عنه آلامَهُ وهُمومَهُ ، وكمؤهنة سادقة الإيان لا يعرف الشك سبيلاً إليها ،

وكام للمسلمينَ حَرَصَتُ على أَنْ تَبْقَى مجرَّدَ زوجة تقومُ على خِدْمَة الرَّسول ﷺ ، ولا تتطلَّعُ إلى أكثر من ذَلكَ ، فقدْ كانتَ تُدْرِكُ أَنَّ الارتباط \_مجرد الارتباط \_برسولِ اللَّه ﷺ تشريف ما بعده تشريف .



## ولذلك فقد حرصَت على هذه الصَّلة التي تربطُها

بالنبي عَلَيْ ، وقالت : - يا رسولَ اللَّه ، واللَّه ما بي على الأزواج من حرْصٍ ،

ولكنِّي أحبُّ أنْ يبعثني اللَّهُ يومَ القيامة زوجًا لك . وحقَّقَ اللَّهُ لها ما تريدُ ، فقد بَقيَتْ زوجة للرَّسول عَلِيُّ ،

وصارتْ أُمًّا لكلِّ المؤمنينَ في كلِّ زمان ومكان ، إذا ذُكرَتْ دُعُوا لها بالخير وتذكُّرُوا مواقفَها النبيلةَ ودورَها المهمُّ

في حياة رسول الله على . قال تعالى :

﴿ النَّبِيُّ أُولُي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمُّهَاتُهُمْ وأولُو الأرْحَام بعضهُم أولَى ببعض في كتاب اللَّه من المؤمنينُ والمهاجرينَ إلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إلى أَوْليائكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلَكَ فِي الْكُتَابِ مُسْطُورًا ﴾ . [الأحزاب: ٦]

(تمت) الكتاب القادم عائشة بنت أبي بكر (١) أحب زوجات النبى إلى قليه

رقم الإيناع: ٢٠٠١/٢١٣٨